### مؤمن سمير

بقع الخلص

مونودراما

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة - بيت ثقافة الفشن2010

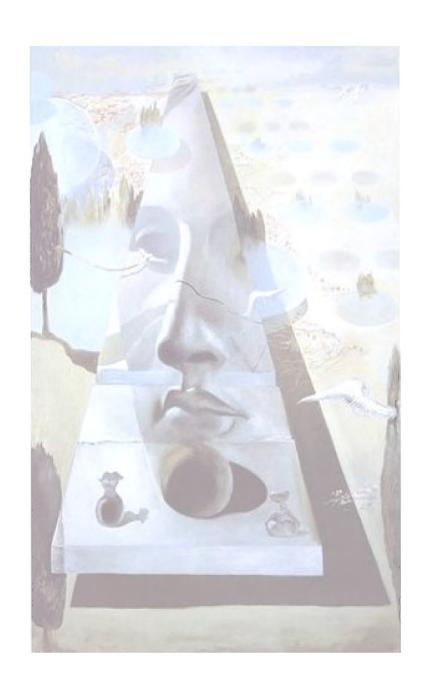



رئيس إقليم بني سويف الثقافي أحمد زحام مدير عام ثقافة بني سويف محمد منیر مدير بيت ثقافة الفشن كمال علام أسرة التحرير: • أحمد هيكل • مؤمن سمير • ربيع قطب • أسامة على سليمان مطبوعات نادي أدب الفشن العدد (3)

### بواب المستة

ظلام يغطي أركان المسرح .. فترة صمت قصيرة .. ثم يعلو صوت ناقة تُضرب .. وبعدها يعلو صوت قطار شيئاً فشيئاً .. ويصل إلى أعلى مدى ثم يشرع في الخفوت .. وقبل أن يقارب لحظة أن بدأ .. يتداخل معه صوت أزيز طائرة .. ثم تتداخل الأصوات بكل قوة .. حتى تتعانق الأصوات مع الظلام في إضفاء الإحساس بالكابوسية ....

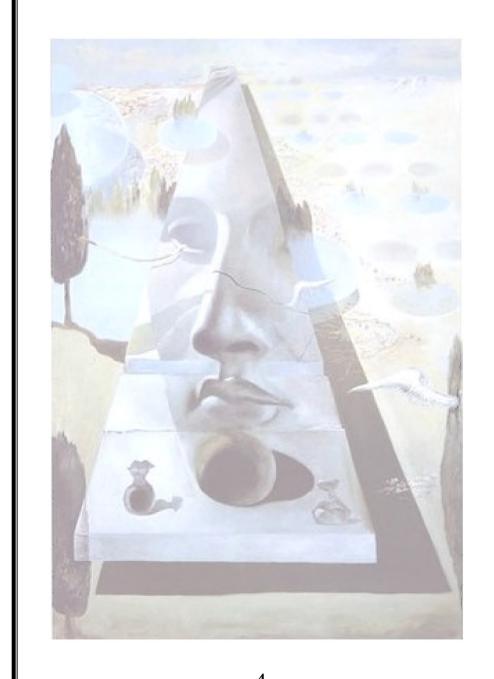



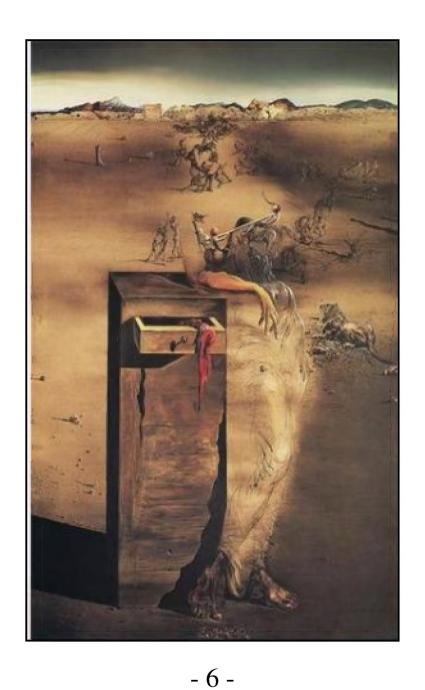

يفتح الستار على شاب في حوالي الخامسة والثلاثين .. يرتدي ملابس عصرية .. مُهوّش الشعر .. المكان من حوله يوحي بالعصر الحجري: كهف تظهر فتحته على الجانب .. وأحجار متفاوتة في الحجم تتناثر على خشبة المسرح .. وهذا الديكور ثابت طوال العرض .. الإضاءة خافتة مع التركيز على الشاب ... ـ يتأمل الشاب المكان لبرهة .. يدور حول نف<mark>سه ..</mark> ثم يتهالك على صخرة كبيرة .....



#### الشاب:

حلم غريب. ولا علم ؟ لأ أكيد دا حلم .. كابوس اللي انا فيه ده ، حاجة بتفتتني. بتحــولني لنقطــة عديمــة الفائــدة . النــاس بتدوسها . وأنا أولهم ، حلم بيكهربني .. بیکسرنی .. بیهدنی .. بدأت احس انسی باموت .. بانتهى .. وكل اللي انا شايفه حواليا ده .. وكل اللي حاسس بيه في كل خلية من جسمى المقهور .. الضعيف .. هو البرزخ .. مش فیه یا اخوانا برزخ برضه ؟ (یصمت) أفتكر عم الشيخ ياما قال عليه في خطبة الجمعة .. وكانت الناس بتقول: عديها يا رب .. زي كل جمعة .. زي كل صلاة .. متهيألي هو الفترة ما بين القبر وبين مرواحي لجهنم .. بس (يلمس نفسه) أنا

سخن .. يعني جسمي فيه حرارة .. وده ( يشير إلى جسده) مش مجرد خرقة .. أبقي ميت ازاي.. ؟! أنا (صوته يعلو) في كابوس يا جدعان .. إنجدوني .. رحتم فين (يقف ويتراجع للوراء فيقع) حوشوا عنى الضباب .. السواد .. الخوف (يقف) إنما مش هو ده الخوف اللي انا متصاحب عليه طول عمري ... محتاريا ناس .. أنا فين .. وازاي ، وقبلهم .. ليه .. أنا أكيد (يجلس دافناً رأسه بين كفيه) بحلم .. بس غرابة الكابوس أو الحلم .. معرفش .. أكبر وأكتر من أي شئ مرعليَّ (يرفع رأسه) كان الأستاذ بيقوللي زمان إن الحلم تعبير عن هموم بتصادفنا أو أفكار بتشغل بالنا .. ويحدد قوي ويقول إن الحلم هروب .. مجرد هروب .. مجرد انسحاب من

أسيّح دم .. لأني كلي باسيح .. إنما قبل ما احاول اعالج .. أعرف .. أفهم اشمعني انا تعبان .. ما الكل صابر وساكت.. إشمعني بس .. فيه سبب أكيد .. مش لكل شئ سبب برضه ؟ .. والسبب ضغط على كل اللي جوايا .. فجرني .. زي الديناميت بتاع اخوانا البعدا .. تهت ووقعت في الفجوة.. (يصرخ) إنما إيه تكون يا سبب ، مش فاكر ومش فاهم ( فترة صمت قصيرة - يهدأ) أنا باصلى وعارف ربنا .. ودايماً فيه حوار جواني بينا .. ولما بادعیله باصفی وبارتاح .. وبصوم .. وبزکی .. ومابجبش سيرة الخلق .. ولا كنت في يوم قاتل .. قولولي أقتل ازاي وانا مقتول .. أنا فاضى من جوه يا بشر .. أنا على الشعرة .. أيوه أكيد .. وليه مش ممكن .. وهو إيه اللي

الواقع .. يعنى لو الدنيا ما سعتكش .. يبقى الحلم هو الجو اللي ممكن تقول فيه ما بدالك .. تعمل فيه كل تصرف كنت بتخاف تعمله (يقف ويدور في المكان مشبكا يديه خلف ظهره) لكن أنا مش بهرب .. مش بانسحب من حياتي .. لأني ببساطة مش لاقيها .. حياتي.. عشان اهرب منها .. أنا شاب عادي زي ملايين الشباب .. مطحون زيهم .. ونفسي أكمّل نص ديني زيهم تمام (يتقدم ببطء يجلس على حافة خشبة المسرح في مواجهة الجمهور) فجوة كبيرة .. وعميقة .. بتبلعني كل ثانية .. جوايا ، أركانها : توهة وتوهان .. عايز اهرب من نفسي .. ومنها .. أفلفص .. أبعد .. أعالجها يا هوه .. أقطع العِرق لأنه خانقني وبيضغط على أنفاسي .. مش مهم

.. مش هافترض افتراضات أنا أصلاً مش فاهمها .. أنا داخل (صوته يعلو) داخل جوه مخى .. هاقتحم الفجوة بكل سوادها .. وبكل خوفي وعدم فهمي <mark>وبكل ضياعي .. يا</mark> إما أفهم يا إما ..... أموت (يقف تائهاً .. ثم يندفع متخبطاً نحو الكهف - يدخل

مضمون في حياتنا وممكن .. وينفع وما ينفعش .. كله ينفع أ. كله ما ينفعش .. صح على الشَّعرة: اللَّي بين الجنون والعبقرية .. وبين الغيرة والحسد .. المهم على شعرة بتطير في الهوا والهوا عملها لعبته .. (يصمت) معقول اللي تاعبني إني عبقري ولا مجنون .. مش عارف .. بس اللي ماسك على دماغه وتفكيره وفهمه في زماننا ده .. يبقى .. يبقى إيه .. يبقى حِدق .. وأنا حدق .. يعني عبقري (يصحك) صح .. صح (يصمت) لأ مش معقول .. مش عار<mark>ف يا</mark> اخواننا الكل<mark>ام ده</mark> غريب على .. مش منى .. (يقف) شكلى كده عيان ومفوت وقاعد على الشيزلونج وبيفرغ عقده .. أنا ببقى إيجابي أحياناً وكفاية حياتي اسمها سلبية .. مش هاهرب من نفسي

## لون مكمود

ظلام .. أشباح يُحس بها ولا تُرى .. يقومون باستعراض وغناء أغنية تدل على ضياع الإنسان والتيه الذي يعاني منه .. وفيه ..

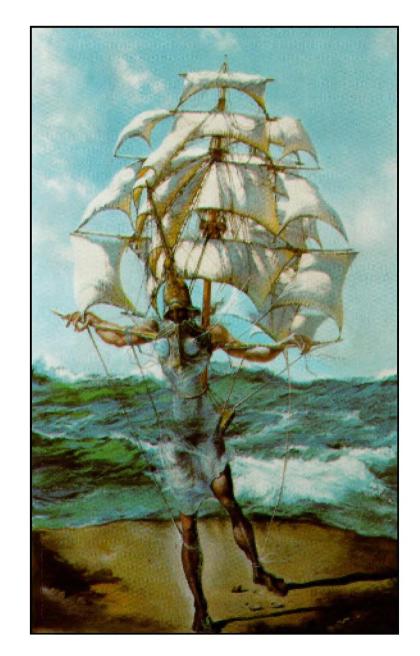



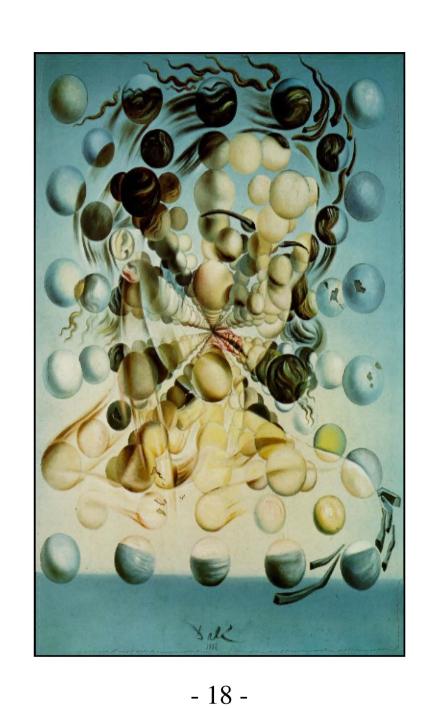

### م زج أول

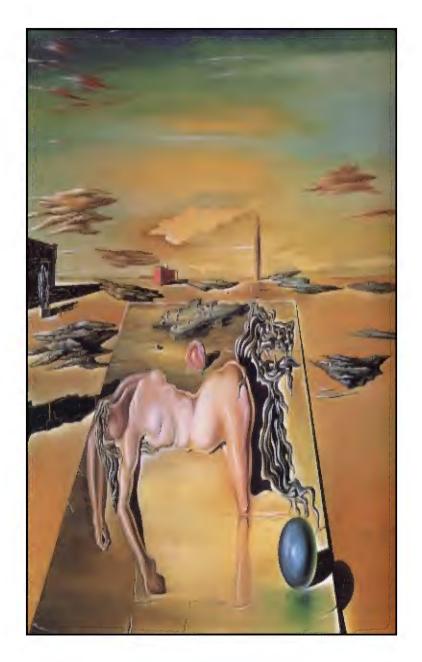

#### الصـوت:

فلأفترض سبباً لعذابي .. مبرر أتعلق به ..ولم لا ؟ فالتبرير ليس دائماً يدل على ضعف الموقف .. ولا تنسوا أن كل همي هو الفهم .. التفسير .. : أهو .. ال .. حبّ ما يضنيني ؟ عدم التواصل أم التدله فيما لا يستحق؟ هل عندما كنت قيس .. أقصد عندما كانت روحي روح قيس .. لا لا .. بل جسدي .. بل الاثنان معاً .. الجينات تواصلت فأصبحت أحكامي على الأمور عاطفية للغاية .. للنهاية .. لا يهم لا تدقق .. فالأسرار امتلأت بال .... أسرار ... وما كنت لا أفهمه .. أصبح الآن كل الناس لا يفهمونه .. جماعية .. تضامن .. اتحاد .. شوف ازاي!! أقول عندما كنت قيس. كنت أحب ابنة عمى الجميلة ليلى .. حباً يتصاعد

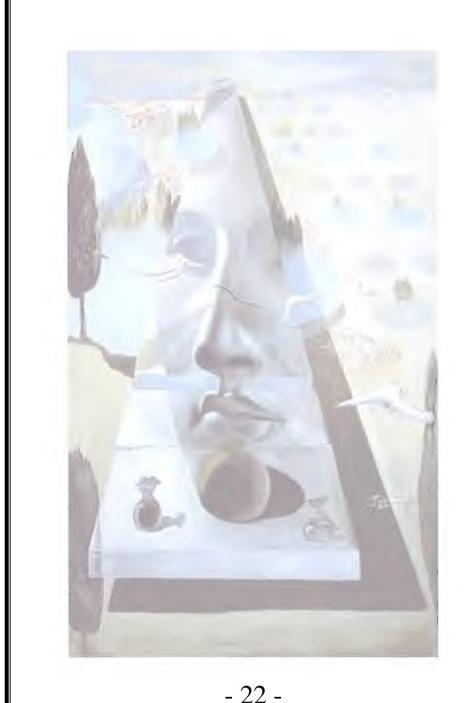

#### الشــاب:

(يعتدل تدريجياً نحو الجمهور) آهِ من حبك يا ليلي .. آهِ وخمسة آلاف آه في كل ثانية، يضنيني حبك .. لكنه كنسيج من حرير وصوف معاً: يشفيني ، ينفيني لكن يسقيني ، من هناء طويل وعذاب أطول .. وأصعب .. مزيج سحري يأخذني .. من أهلي .. من نفسى .. من أشعاري التي أقدس شيطانها .. من سقمي وخمري .. ولن تعود نفسي . أجزم بالعقل وبالقلب . إلا بقربك .. وأجزم .. كلا أكاد أكذب .. إن القرب أيضاً لن يكفيني .. سأظل هكذا أستعذب حيرتكي للأبد.. أريد تنفسِك لي .. همسك .. بكائك .. ضحكاتك الشفافة التي .. ترن لها الخيول قبل سنابكها .. نومك واليقظة .. صعودك إلى

مع الشمس ويعطي الكون: الدفء .. ويعطي التاريخ: الزمن .. ولكن القوم .. ولكني .. أعني هل كانت هناك عداوة أيضاً لا أدري .. أعني هل كانت هناك عداوة بين القوم .. بين قبيلتينا ثم تواصلت لليوم؟ لا أدري .. هل مُنعت ليلي عني ومنعت عنها أم هو تاريخ مزيف ؟ وهل حقاً هو تاريخ ؟ أنا الآن سأخترع .. وهل التاريخ حق ؟ .. أو لا يبدو .. ما بيدي والله شئ .. يبدو انه .. أو لا يبدو .. ما بيدي والله شئ .. ولا بأي عضو .. ولا أي شئ في كل .. شئ ولا بنخفض الصوت تدريجياً)

أضناها السهر والشكوى .. وأبدلتني العمي .. سأراها وقتها بقلبي .. بكياني .. بـرؤيتي والرؤيا .. إنها يا رب ... وطنى .. وطنى .. (ينهار - إظللم تام)

سماء ثامنة .. كل ليلة حتى تظهر شمس اليوم الثاني .. لي أنا وحدي (ينظر إلي الخيمة -يخاطبها) قيس .. الذي أحبك .. حباً يقربه إلى الله .. الجميل الذي يحب الجمال .. ولا يعبده / سبحانه / إلا لأنه خلقك .. حيث خلق العالم كله .. بشواطئه وجباله .. وبالبشر .. ثم تفرغ لإيجادك وبعثك إلى على جناح ملاك يغار من جمالك .. ولا تقولوا إني أبالغ (بفخر).. أنا عربي .. والعرب دائماً مبالغون .. لأنهم شعراء .. فنانون .. لا . لا ( يتحرك ثم ينظر إلى أعلى ) لله ما أكثر إبداعك يا إله الكون .. أبدعت صورةً ونفساً / عيوناً وجسداً .. لا مثيل لهما في نساء الماضي والحاضر .. لكنك ضننت بها على (يتهدج صوته وكأنه يبكي ) أريدها .. ولـو أخـذت أحـداقي الـتي

# رج ثــان

يفتح على نفس المنظر السابق .. يحاول الشاب القيام ولما لم يستطع يركع تجاه الخيمة.. ينظر بوله شديد ...

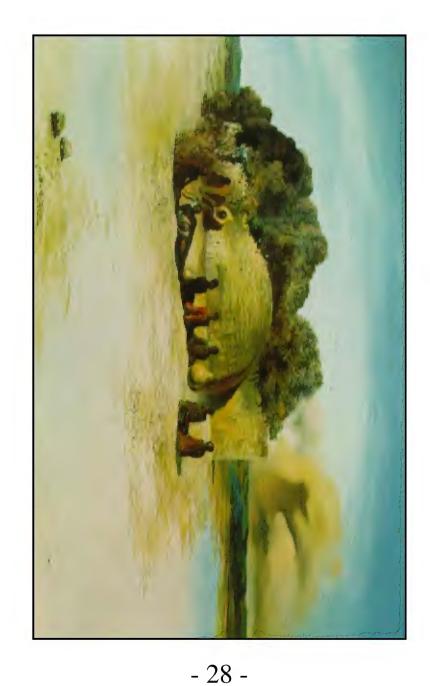

#### الشساب:

فحبك أنساني الشراب وبرده وحبك أبكاني بكل مكان وحبك أنساني الصلاة فلم أقم لربي بتسبيح ولا بقرآن لماذا عداوةً بين قبيلتين تشقينا .. مجرد عداوة (يقف ثم يدور في المكان ببطع) كرة أعمى .. حمق يفرقهم ثم يشقيهم .. لكن جنون الجنون أن يُفرَّق بيني وبينك... فليصرع العرب جميعاً .. بعداواتهم وتواريخهم البراقة (يصمت) فلتقتل كل قبائل العرب بعضها لكن أن يفرق الكره

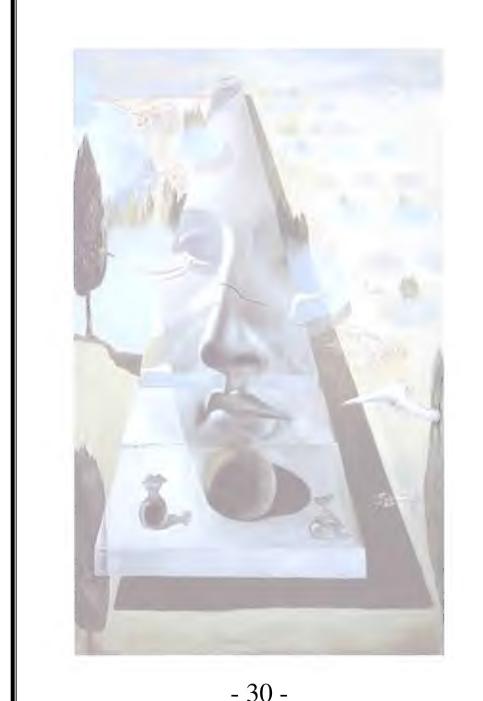

العربي الأصيل بين قلبينا الوليدين .. فهذا ما

لن أرضاه .. لن أقبله .. بل لن أتحمله .. فأنا

يشقى بجنونه .. وتخبطه في المتاهة ؟ .. دائماً المجنون مجنون وكفي .. لا حساب لتصرفاته .. كائن منبوذ .. شقى ..يشقى بعذابه ويشقى بتيهه والتصرفات .. تشقى .. والنظرة لا ترحم .. لا تتغير .. لا تصيبها دورة الزمن.. و .. و .. و لكن أي فضيلة وأي شرف أحوز: " مجنون ليلي " فضلٌ من الله للي وللناس .. للجميع .. عدل دائماً يا رب .. لكن المجنون لا ولن يتصرف .. لا حيلة له / مسجونٌ في وهم الحب وقيد الواقع .. وبين جدران ليلي وعمى والقوم والقبائل .. تؤخذ ليلي مني ، أضيع .. تسلب وأموت .. اعتدت على النفي طول تاريخي .. أنفي داخيل نفسي وأوهام بطولاتي الزائفة ... لأن ما

عربي أصيل .. أهتم دائماً بنفسي .. أقصد بوطني وبقومي ( يواجه الخيمة ) نهاري نهار الناس حتى إذا بدا لى الليل هزتني إليك المضاجع ُ أقضى نهاري بالحديث وباطني ويجمعني والهم بالليل جامسع لقد ثبت في القلب منك محبةً كما ثبتت في الراحتين الأصابعُ وأنتِ التي صيرت جسمي زجاجةً تنم علي ما تحتويه الأضالعُ (يجلس - ينفعل مرة أخرى ) لكني أنا المجنون .. كما سيقولون عنى بعد ذلك .. مجنون ليلى .. وليس على المجنون حرج .. ولكن هل سألتم أنفسكم إذا كان المجنون يتعذب،

... وأعمامي وأخوالي يقولون .. لا خير لك في ليلي .. ولا خير لها فيك ، لا خير في .. أنا مذبوح ومقتول ومصلوب .. لا شيء مني يبقى إلا رماد الرماد أما هي .. فالوقت والكون والأكتمال يقولون: لك في بنات عمك السلوى .. فلو تزوجت نرجو أن يزول عنك ما في قلبك من حبها (يصرخ في هيستريا ) هيهات هيهات .. أي حب سأنسى .. أي عشق سيزول .. لقد تملك كل الجسد وكل الروح .. والماضي والآتي والموت والهزائم والحياة .. لك الله يا قيس.. لك الله يا قيس .. لك .. الله .. يا .. (يسقط مغشياً عليه .. تنحسر دائرة لضوء) بخارج نفسي مغلق ... مميت ... قاتم ... ظالم ... مسيطر ... ذو أنياب وأظافر .. قالت : " جننت " على رأسي فقلت لها الحب أعظ ... مما بالمجانين الحب أعظ ... مما بالمجانين الحب ليس يفيق الدهر صاحبه وإنما يُصرع المجنون في الحين لو تدرين إذا ما غبت : من سقمي لو تدرين إذا ما غبت : من سقمي كيف تسهر عيني .. لم تلوميني كيف تسهر عيني .. لم تلوميني (يقف ديتراجع ديتقدم ديدور .. ثم يواجه لجمهور)

ليلى تبكي .. فقط تبكي .. دموع ولا شيء سوى لآلئ تقذف من عينيها وأنا أموت كل دهر وكل يوم وكل ساعة .. وليلى تتزوج (يدب بقدميه على الأرض) وزوج ليلي يهنأ بها

<sup>\*</sup>الأشعار لقيس بن الملوح .



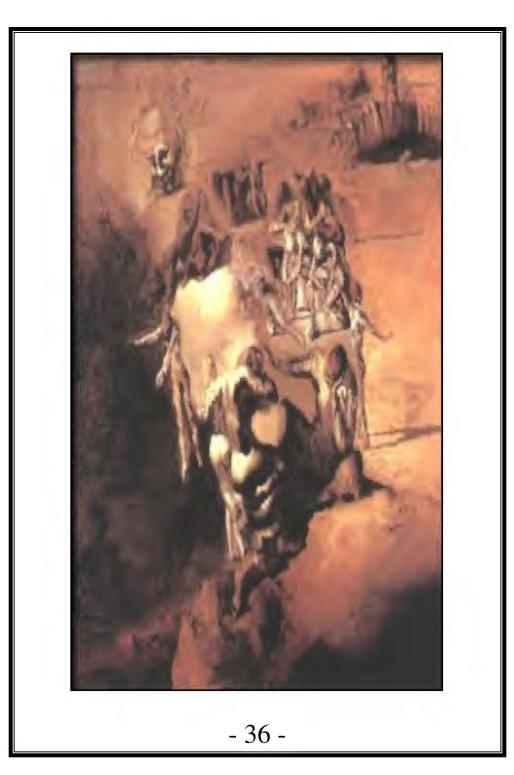





#### الصوت:

مش معقول .. بقى فجوتى / حبى ؟ .. مجرد حب فاشل اترسب على حيطان الزمن .. وحكم نظرتي للأمور .. وضياعه بيرمز لضياع حاجات كتير ؟ يعنى انا مجرد باحث عن الحب اللي ضاع مني ومن جدودي ومن اللي لسه هاييجوا كمان ؟ ..أو حتى باحث ضده ابن الكلب ده! ماهو ناموس أزلى ... تقولش علاقتنا بالحب علاقة جدلية .. وكلام كبير..ومعاني تخضع أو ما تخضعش لمقاييس ؟ .. مش معقول .. وبرضه مش معقول مشكلتي ... ومشكلتكم بالبساطة دي .. لكن متهيألي العملية متشابكة .. دواير .. وخيوط متعقدة .. يعنى احنا والكبار .. مثلاً يعنى الدول الكبيرة .. آه الكـبيرة قــوي .. ليكونــوا ســامعينا!



اعتقد ـ اشمعني هـو .. يمكن عشان حزين .. مخلوق حزين .. ولا عشان شاعر وحساس .. يمكن كده .. وانا حساس .. حساس قوي .. يمكن عشان كده باموت كل يوم وكل لحظة .. باتخانق مع نفسي .. تعبت معاها وتعبت معايا .. باجلدها .. وبحملها ذنوب الحكام والبشر وحركة التاريخ والجغرافيا والدنيا والدين .. لكن (يصمت) يمكن ما باحم<mark>لها</mark>ش .. ويمكن بتتحمل لو<mark>حدها..</mark> مكتوب عليها .. وهو دا الطبيعي .. مش فاهم .. ویمکن مش عارف .. بس .. کده بقی فصلت بيني وبين نفسي .. بين روحي وبين تفكيري والله المهيمن ما انا عارف .. هـ و كـل حاجة لازم يبقى ليها مقاييس ولا إيه ؟ ما فيش حاجة تيجي كده على طول من غير حيثيات

هي العلاقة دي إحدى درجات الجدلية ؟ طبعاً . بس برضه مش طبعاً قوي .. مش عارف الشاب :

(يمشي مفكراً) أنا نسيت مشكلتي ولا إيه .. إيه اللي دخل السياسة في الموضوع ؟ ولاً يمكن كله مرتبط ببعضه ، باين كل حاجة زي كل حاجة .. دخلت في بعضها .. مش الماضي هو المشكلة والفجوة ..والحل، ولأ المستقبل، إنما الحاضريا ناس.. ولأما فيش حاضر أصلاً .. ما اعرفش .. آه .. نسيت حاجه (يخبط على جبهته) حاجة مهمة .. أنا عرفت من كام يوم .. إن صلاح عبد الصبور ، مات عشان مجرد إنه شد في الكلام مع بهجت الرسام .. الناس كل ثانية بتتخانق .. لكن هل كلهم بيموتوا ؟ ما اعتقدش ـ ولا يمكن

ستسلم للهوا وابقى ريشة والقدر يلعب بيا ؟ .. وأنا باعتقد إنه أنا هابقي الترس الوحيد اللي لو وقع من الآلة .. برضه ها تمشي .. ما ليش معنى .. ولا ذكر (يدفن رأسه بين قدميه) لو حصل .. هل فجوة السواد .. جوه الكيان المخنوق ها تدبل ويطل مكانها النور ؟ .. ( يقف فجأة ) طول ما انا موجود هي موجودة ... بتطاردني .. مش بتتخلي ولا ها تتخلي عنى أ. عنكبوت وخيوطه بتلف .. وتلف وتلف .. طول ما ربنا بيخلق صور مكررة مني .. ها فضل كفران .. عطشان لطريق .. هو كتير على ربنا يخلق عالم فيه ثروات متوزعة بالقسطاس والناس كلها تكون شبعانة ؟ إيـه الشيوعية دي !! وجنة أفلاطون على الأرض مش متهيألي كتير .. إيه المثالية دي !! لكن

ولا مسببات لكن دا حتى اللي ليها سبب مش بتقنعنا .. بنبقى مجبورين عليها .. مسيرين في السياسة والدين والأخلاق والرزق .. ولا مخيريـن ؟ .. مـش فـاكر .. ومـش عـارف حـل للسؤال الدايم .. " ليه " ؟ ليه أنا .. وليه همَّ .. ليه الصح صح وليه الغلط غلط وازاي .. ودي كمان معضلة .. لكن المعضلة والمشكلة إن الجواب على كل الأسئلة مستحيل ... سراب (یجلس مقرفصاً) یا جدعان یمکن ... مجرد احباطات ؟ أيوه والله ممكن .. مشاكل .. همـوم .. واحـد تعبـان .. همومـه اللـي بـره قتلت نفسها وبتحارب اللي جوه .. بس برضه لو استقريت ووصلت وخدتني الدوامة .. وبقيلت مجرد ترس في آله .. آلة الشغل والرزق .. والأيام والقدر .. هل هارتاح ؟ ها

### مرزج ثان

يفتح على بقعة من الضوء على الجانب العلوي للمسرح .. تظلم الخشبة ويسلط ضوء على وجه الشاب حيث يقف في مواجهة بقعة الضوء ... صعب .. ممنوع .. أبويا بيقول: عشان يظهر العدل لازم يبقي فيه ظلم .. عشان تحس بالحرية لازم تنحبس .. لكنى تعبت (صوته يرتفع) تعبت من التجارب .. تعبت من المبادئ .. مش مستحمل اتسجن واتظلم واتقتل عشان احس بالحرية والعدل والحياة ، بقالي ملايين السنين فار تجارب لكل نظرية ولكل مبدأ .. وكل عصر أبقى الضحية ... والمبدأ يبوظ .. ويتغير والعصر يتغير .. والزمن يفني وييجي غيره .. وييجي معاه مبدأ جديد ونظريـة لانـج .. فـل .. شـكلها حلـو .. <mark>لكـن</mark> محتاجة الفار .. وانا الإنسان جاهز ومحضر نفسي .. من زمان وعلى طول .. حرام يا هوه .. حرام يا كل البشر .. حرام يا كل البشر .. 

#### الشاب:

يا عم .. يا عم آدم أ. يا ابونا .. يا سيدنا .. يا نبي ويا ولي ويا أمير .. جي اسألك أ. واحاسبك مش على عذابي ولا عل ولادك الفقره .. ولا على ظلم ولادك لبعضيهم .. ولا على الحروب والقتل .. ولا على الفجوات اللي جوه كل ولد أو حفيد .. إنما جلي أقولك إن انت السبب .. أيوه انت السبب .. كان زماننا في الجنة دلوقتي .. متنعمين .. وكل أخ بيحب أخوه .. لأن مش معقول نتخانق في الجنة .. وعلى الأقبل فاهمين احناً مين .. وكنا مين ورايحين فين .. ماكناش ها ننسى الماضي ولا ها نكره الحاضر ولا نخاف من المستقبل .. الـزمن هناك ثابت .. واقف .. بيخدمك مش

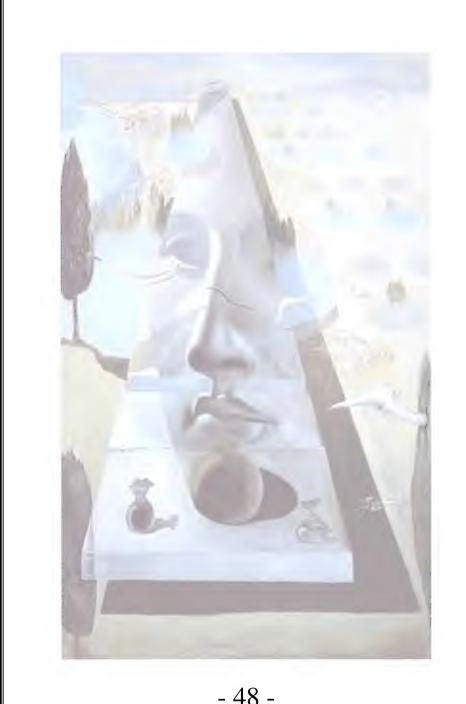

في قلب حضارة ولادك .. مش يمكن كنت لاقيت الخلاص .. ممكن ولا مش ممكن ؟ .. جاوب فهمني اقنعني .. رد على الأقل (تطفأ بقعة الضوء - يتحرك) لكن ها تجاوب ازاي وانت بعيد وانت هناك في المجهول .. ولاً هو معلوم ؟ .. مش عارف .. مش عايز أعرف .. تعبت من كل جهلي و من المعرفة .. لأ (يضاء على فتحة الكهف - صوته يعلو) أنا المرّا دي يا قاتل يا مقتول .. يا افهم يا انتحر ... حتى الموت بيعاندني .. ما رضاش ييجي وقت ما احتجته لكني ها انفذه بنفسي .. ها اجبره على الركوع .. بس دا لو ما فهمتش .. لكنى رغمك يازمن .. رغمك يا سواد .. يا ناس .. يا حكومة .. يا نفسى .. ها فهم .. لازم أفهم .. لازم .. لازم ..

بيخدعك .. ولا بيقتلك الثواني في عمرك .. يعنى كان لازم توافق على نزولك ونزولنا من بعدك .. ومنك .ا على الأرض إ إعترض .. قول لأ .. استعمل حق الفيتو! افهم على الأقل .. عارف إن الاعتراض ما كنش ها يفيد .. دا انت نقطة في ملكوت .. في بحور ما لهاش قرار .. واعتراضك كفر .. تجديف .. لعنة .. والقضاء كان ها ينفذ .. لكن علي الأقل كنت خلقت كلمة لأ .. كنت صنعت الدفاع عن نفسك .. ماكنش ها ينفع .. ورحمة النبي عارف .. بس كانت كل <mark>حاجة</mark> اتغيرت .. ما كنتش ها تبقي إبليس .. ما تخفش .. في الكون إبليس واحد .. شال اللعنية كليها .. ميش يمكن كنيت ارتحيت دلوقتی ، مش یمکن کنت قتلتها: فجوتی

### لون مطمور

ظلام وأشباح يحس بها ولا تري .. يقومون باستعراض وغناء أغنية موضوعها (موت الإنسان محسوراً)



(يندفع نحو الكهف - يتعثر في حجر - ويقع -يقوم ويقع عدة مرات إياتقط سيفاً وهمياً يحارب به عدواً وهمياً - موسيقى قوية تدل على الصراع .. ينهك ويرمى بالسيف .. يحاول السير .. لا يستطيع .. يقاوم وكأنما هناك قوة ضاغطة تشده ... يسقط من التعب .. لكنه يحبو نحو الكهف ... إطفاء)

- 52 -



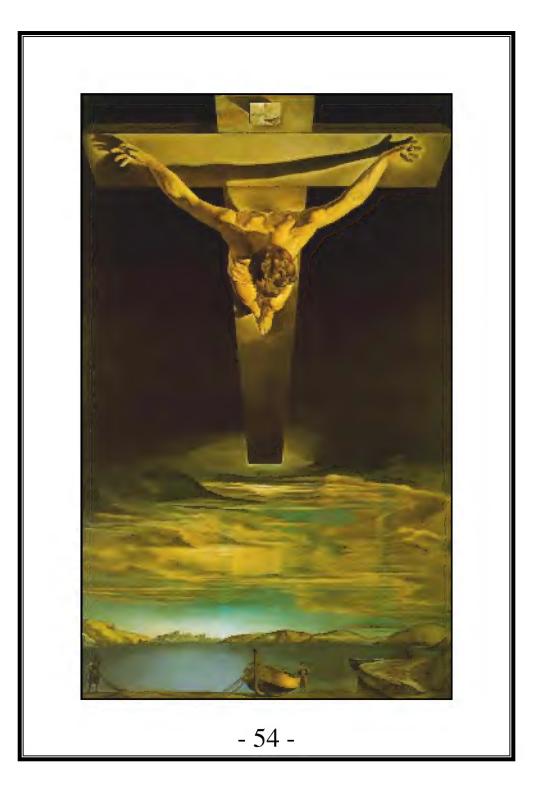





#### الصـوت:

الظاهر اني وصلت .. للخلاص .. للنهاية .. للراحة من كل أهوال الدنيا المليانة من البشر اللي بيخنقوني.. وكيل حاجة .. بتخلقني وتموتني .. كل لحظة بجرة قلم .. وبطرفة رمش .. بانتقل يومياً من خانة الأحياء لخانة الأموات .. المجانين .. المنبوذين .. أنا مش أناني .. هاوصّل الناس كلهم معاياً .. جنبي .. جوايا .. التاريخ ها يوصل <mark>للخلاص</mark> .. السما .. الواقع .. الفرحة .. والألم : كلهم ها يرتاحوا.. زيي / ول<mark>اً يمك</mark>ن مش ها <mark>ارتا</mark>ح .. مش عارف .. إنما هوه ده اللي في ايديا .. ما عنديش حل غيره .. الحل يا عالم ، بس اسمعوا بفهم وروح ، الحل: " بقع للبشر " لكل واحد بقعة .. يرجع فيها لأصله .. همجي



البعيد، إنسلاخ من المشكلة .. إنسلاخ من الواقع والحاضر ، يا عالم ارحموا .. هوا فين الواقع وفين الحاضر .. حاضر مزيف واجهته كتير .. لكن <mark>قسمني ميت حتة .. هزمني ..</mark> تعبت .. أنا بشر مش إله .. واقع بيقع .. بيتهد فوق قلوبنا .. وعقولنا .. لا تشاؤم .. ولا عبث والله .. هوه ده الحل اللي عندي .. واللي عنده حل تاني .. يبعته .. يكوره في كوره ويسمّعني .. عنواني ما يتوهش " العصر الحجري / أي مكان / كل مكان / لكن مش أي بقعة .. البشر هنا منصفين .. قوي .. كل واحد وليه بقعة واحدة .. لسبب بسيط وواضح .. زی کل حاجة هنا .. إنه: مش محتاج لأكتر منها .. وياخد بقعة غيره ليه ؟ ما كلهم في الحل والخلاص سوا .. هنا المساواة

.. خايف .. تايه .. جبان .. حجري .. من غير أي أقنعـة بنضحك بيها علـي بعـض.. وبنضحك على نفسنا وذاتنا المسكينة .. المجلودة منتا.. ومن الزمن والظروف والأساطير .. بقعة .. يتجمد فيها الإنسان .. يبقى تمثال من الثلج ، ما يستحقش غير كده .. كفاية كلام .. كفاية أفعال .. ما بقتش تنفع .. زهقنا خلاص .. ولما تجرب الإنسانية إنها تفهم الإنسانية يبقى نرجع بنى آدمين .. هو <mark>دا الهدم</mark> من أجل البناء!! مش بيقو<mark>لوا كدا</mark> برضه ؟ .. الإنسان الحجري .. كان مت<mark>جم</mark>د في واقع ضيق .. معلوم .. واحنا حجريين .. أوي .. أوي .. بـس لابسـين هـدوم مزوقـة .. القراء والنقاد .. كلهم .. ها يقولوا سلبية .. هروب .. نـزوح للماضـي القريـب .. وبعـدين

# ما تتأخروش .. لأن التلج ها يسيح .. وها تلاشي .. وقتها ..

(يدخل الشاب منكوش الشعر جداً .. وله لحية .. يرتدي الملابس الحجرية .. يمشي متثاقلاً .. ثم يقف صامتاً جامداً .. في مواجهة المسرح تماماً .. في مواجهة الجمهور)

الحقيقية مش المزورة الكدابة .. هنا الإخاء والعدل والإنصاف وكل المبادئ .. اللي بنعافر في تحقيقها من ملايين السنين / أي اسم .. لكن مش أي صفة ..كل إنسان وله صفة .. ما فيش ضحك على الدقون: دا النصاب اللي كان لابس وزير ، وده الظالم اللي كان عامل قاضي وأحياناً حاكم ، وده العاقب اللي أصله مجنون ، وده الإنسان <mark>البسيط .. الضعيف اللي جريمته الشنيعة</mark> عندي .. هي سكوته .. ضعفه .. كل واحد اكتشف نفسه .. واجهها .. عراها .. ولما لاقاها ما تستاهلش وماتت من زمان: جمدها / يصل ليد: أبن الحضارة الخاوية الخاوي ، بجانب بقعة ، رافض الزمان والمكان والحاضر والماضي الفالح وما هـو فالح " يـا ريـت



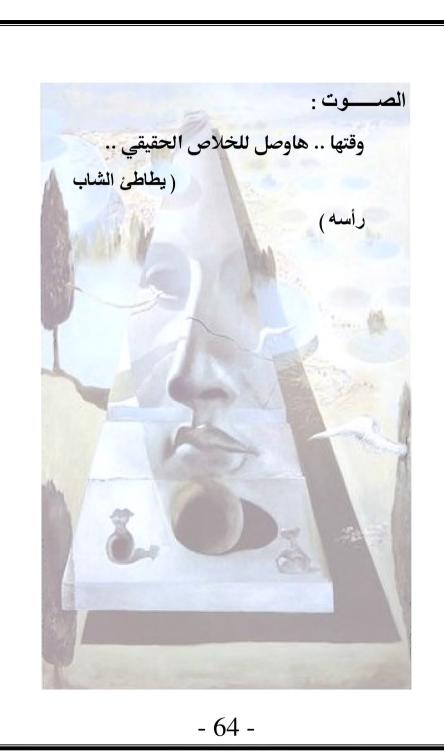

### خدروج

(إن الـوعي كـائنُ كالشجرة ، كنبتـة العشب ، إنـه ينعس ويضجر ، كينوناتُ صغيرةُ فارة تعمره كما تعمر العصافير الأغصان ، تعمرها وتختفي ، وعيُ منسي ، مهجورٌ بين هذه الجدران ، تحت السماء الرمادية . وها هو ذا معنى وجوده :

أنه يعي إنه زائدٌ عن اللزوم ، إنه يتحلل ويذوب ، ويتناثر ، ويسعى لأن يضيع على الجدار الأسمر ، على طول المصباح ، أو هناك في دخان المساء ، ولكنه لا ينسى نفسه أبداً ، فإنه يعي أنه وعي ينسى نفسه .. هذا هو قدره ) .

سارتر - الغثيان

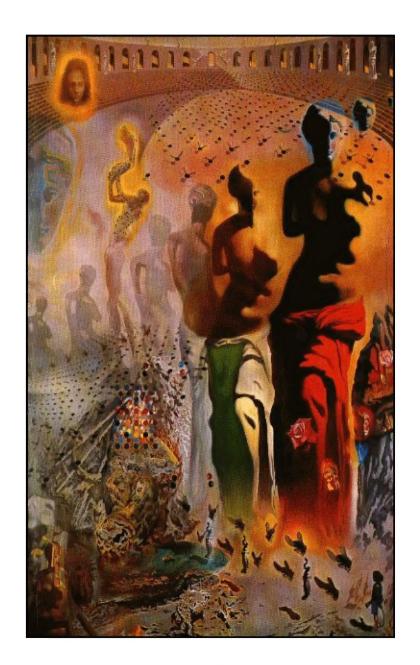

#### "المؤلف"

- مؤمن محمد محمد على.
  الاسم الأدبي: مؤمن سمير.
  - مواليد: 15/11/1975
  - هاتف : 01003815130 01116321147
    - صدر لـهُ:
    - 1- بورتریه أخیر، لکونشرتو العتمة. شعر ، دار سوبرمان 1998.
      - 2- هواء جاف يجرح الملامح.

شعر ، الهيئة العامة لقصور الثقافة 2000.

3- غاية النشوة.

شعر، طبعة أولى: هيئة قصور الثقافة 2002. طبعة ثانية: مكتبة الأسرة 2003.

4- هجة الاحتضار.

شعر أ هيئة الكتاب 2003.

5- السريون القدماء.

شعر، هيئة الكتاب 2003.

-6 ممر عميان الحروب .

شعر، هيئة قصور الثقافة 2005.

7 - تفكيك السعادة .

شعراً ، دار هفن 2009.

8- تأطير الهذيان .

شعر ، دار التلاقي للكتاب 2009.

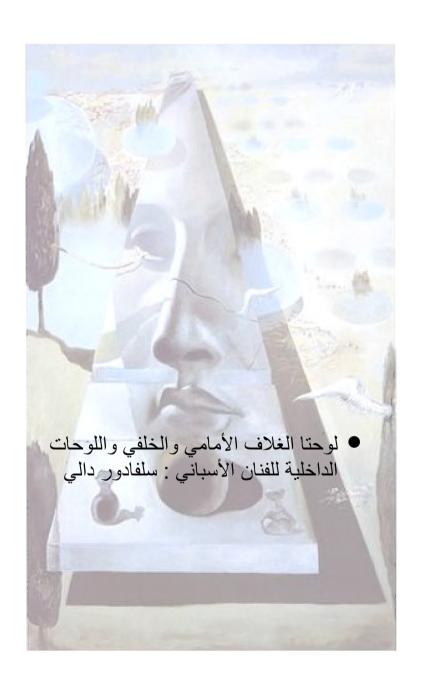

| بوابة.           | 5  |
|------------------|----|
| اللوحة الأولى.   | 7  |
| لون مكمود.       | 17 |
| اللوحة الثانية . | 19 |
| مزج أول.         | 21 |
| مزج ثان .        | 29 |
| اللوحة الثالثة.  | 37 |
| مزج أول.         | 39 |
| مزج ثان .        | 47 |
| لون مطمور .      | 53 |
| لوحة الخلاص .    | 55 |
| خروج .           | 67 |
| * المؤلف ـ       | 69 |
| * المحتوى .      | 71 |
|                  |    |

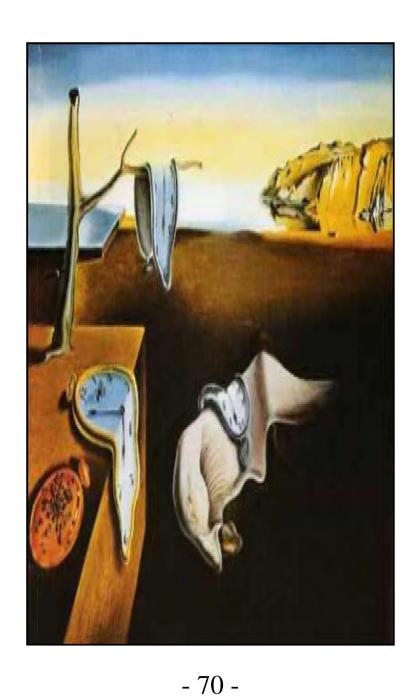